# منظومة الجزرية

للإمام محمد بن محلي بن يوسف ابن الجزري (٧٥١ - ٨٣٣ هـ)

نسخة مضبوطة ومطابقة على نسخة الشيخ صفوت محمود سالم المتصلة السند بالناظم

شعبة توعية الجاليات بالزلفي ٢٤٤٣٣٤،

#### المقدمة

الله عَفْو رَبِّ سَامِعِ
 عُمَّدُ بْنُ الْجَزرِيِّ الشَّافِعِي
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ
 مُحَدمَّ وَالِهِ وَصَحْبِهِ
 مُحَدمَّ وَالِهِ وَصَحْبِهِ
 مُحَدمَّ وَالِهِ وَصَحْبِهِ
 وَمُقْرِئِ الْقُرْانِ مَعْ مُحِبِّهِ
 وَمُقْرِئِ الْقُرانِ مَعْ مُحِبِّهِ
 وَمُقْدرِئِ الْقُرانِ مَعْ مُحِبِّهِ
 وَمُعْدُ: إِنَّ هَدنِهِ مُقَدمَه فَي رَبِّهِ أَنْ يَعْلَمَه فَي مَا عَلَى قَارِئِهِ أَنْ يَعْلَمُوا
 وَالِحِبُ عَلَيْهِ مُ مُحَتَّمُ
 قَبْلُ الشُّرُوعِ أَوَّلاً أَنْ يَعْلَمُوا
 مَخَارِجَ الْخُرُوفِ وَالصِّفَاتِ

لِيَاْفِ ظُوا بِأَفْصَحِ اللَّغَاتِ ٧ - مُحَرِّرِي التَّجْوِيدِ وَالمَوَاقِفِ وَمَا الَّذِي رُسِمَ فِي المَصَاحِفِ ٥ مِنْ كُلِّ مَقْطُوعٍ وَمَوْصُوْلٍ بِهَا وَتَاءً أُنْثَى لَمُ تَكُنْ تُكْتَبْ بِهَا وَتَاءً أُنْثَى لَمُ تَكُنْ تُكُنْ تُكْتَبْ بِهَا

### مخارج الحروف

٩ - مَخَارِجُ الحُرُوفِ سَبْعَةَ عَشَرْ
 عَلَى الَّذِي يَخْتَارُهُ مَنِ اخْتَبَرْ
 ١٠ - لِلْجَوفِ: أَلِفٌ وَأُخْتَاهَا وَهِى
 ٢٠ - لِلْجَوفِ: أَلِفٌ وَأُخْتَاهَا وَهِى
 حُـرُوفُ مَدِّ لِلْهَوَاءِ تَنْتَهِي
 ١١ - ثُمَّ لِأَقْصَى الحَلْقِ: هَـمْزُ هَاءُ
 وَمِـنْ وَسَـطِـهِ: فَعَـيْنُ حَاءُ

١٢ - أَدْنَاهُ: غَيْنٌ خَاوُهُا، وَالْقَافُ:
 أَقْصَى اللِّسَانِ فَوْقُ ثُمَّ الْكَافُ
 ١٣ - أَسْفَلُ وَالوَسْطُ فَجِيمُ الشِّينُ يَا
 وَالضَّادُ: مِنْ حَافَتِهِ إِذْ وَلِيا
 ١٤ - الأَضْرَاسَ مِنْ أَيْسَرَأُوْ يُمْنَاهَا
 وَاللَّامُ: أَدْنَاهَا لِمُنْنَهَا
 وَاللَّامُ: أَدْنَاهَا لِمُنْنَهَا
 وَاللَّامُ: أَدْنَاهَا لِمُنْنَهَا
 وَاللَّامُ: أَدْنَاهَا لِمُنْنَهَا
 وَاللَّامُ: يُدانِيهِ لِظَهْرٍ أَدْخَلُوا
 وَاللَّاءُ وَاللَّالُ وَتَا مِنْهُ وَمِنْ
 عُلْيَا الثَّنَايَا وَالصَّفِيرُ مُسْتَكِنَ
 عُلْيًا الثَّنَايَا وَالصَّفِيرُ مُسْتَكِنَ

١٧ - مِنْهُ وَمِنْ فَوْقِ الثَّنَايَا السُّفْلَى

وَالظَّاءُ وَالذَّالُ وَثَا لِلْعُلْيَا

١٨ - مِنْ طَرَفَيْهِ ما وَمِنْ بَطْنِ الشَّفَهُ
 فَالْفَا مَعَ اطْرَافِ الثَّنَايَا المُشْرِفَهُ
 ١٩ - لِلشَّفَتَيْنِ: الْـوَاوُ بَـاءٌ مِيـمُ
 وَغُنَّةٌ مَخْرَجُها الخَيْشُومُ

#### صفات الحروف

٢٠ - صِفَاتُهَا جَهْرٌ وَرِخْوٌ مُسْتَفِلْ
 مُنْفَتِحٌ مُصْمَتَةٌ وَالضِّدَ قُلْ
 ٢١ - مَهْمُوسُهَا (فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ)
 شدیدها لَفْظُ (أَجِدْ قَطٍ بَكَتْ)
 ٢٢ - وَبَیْنَ رِخْوٍ وَالشَّدِیدِ (لِنْ عُمَرْ)
 وَسَبْعُ عُلُو (خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ) حَصَرْ
 ٣٣ - وَصَادُ ضَادٌ طَاءٌ مُطْبَقَهُ

وَفَرَّ مِنْ لُبِّ الْحُرُوفُ الْمُذْلَقَهُ

75 - صَفِيرُهَا صَادٌ وَزَائٌ سِينُ
قُلْقَلَةٌ قُطْبُ جَدٍ وَاللِّينُ

76 - وَاوٌ وَيَاءٌ سُكِّنَا وَانْفَتَحَا
قَبْلَهُمَ وَالإِنْحِرَافُ صُحِّحَا
قَبْلَهُمَ وَالإِنْحِرَافُ صُحِّحَا

77 - في اللاَّمِ وَالرَّا وَبِتَكْرِيرٍ جُعلْ
وَلِلتَّفَشِّي الشِّيْنُ ضَاداً اسْتَطِلْ

#### التجويد

٢٧ - وَالأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لاَزِمُ
 مَنْ لَمْ يُصَحِّحِ الْقُررَآنَ آثِمُ
 ٢٨ - لأَنَّهُ بِهِ الإِلَهُ أَنْ زَلا
 وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلاَ

٢٩ - وَهُو أَيْضًا حِلْيةُ التِّلاَوَةِ
٣٠ - وَهُو إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا
٣٠ - وَهُو إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا
مِنْ كُلِّ صِفَةٍ وَمُستَحَقَّهَا
٣١ - وَرَدُّ كُلِّ مُل صِفَةٍ وَمُستَحَقَّهَا
وَاللَّهْ ظُوفِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ
٣٢ - مُكَمِّلاً مِنْ غَيْرِ مَا تَكَلُفِ
٣٢ - مُكَمِّلاً مِنْ غَيْرِ مَا تَكَلُفِ
إللَّ عُنْ فِي النَّطْقِ بِلاَ تَعَسُّفِ
٣٣ - وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ
إللَّ رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَكّهِ
التفخيم والترقيق

٣٤ - فَرَقِّقَنْ مُسْتَفِلاً مِنْ أَحْرُفِ

وَحَاذِرَنْ تَفْخِيمَ لَفْظِ الأَلِفِ

٣٥- وَهَـمْزَ ٱلْحَـمْدُ أَعُوذُ إِهْدِنَا

اللّهُ ثُـمَّ لاَمَ لِللّهِ لَسَهُ لَسَمَ لِللّهِ لَسَهُ لَسَمَ اللّهِ لَسَهُ لَسَمَ لِللّهِ لَسَهُ لَسَمَ اللّهِ وَلَا الضّه وَالْمِيمَ مِنْ مَحْمَصَةٍ وَمِنْ مَرَضْ

٣٥- وَبَاءَ بَرْقِ بَاطِلٍ بِهِمْ بِذِي

وَاخْرِصْعَلَى الشَّدَّةِ وَالجَهْرِ الَّذِي

٣٥- وَبَاءَ بَرْقِ بَاطِلٍ بِهِمْ مِنْ عَنْمَ مِنْ عَنْ مَرَضْ

٣٥- وَبَاءَ بَرْقِ بَاطِلٍ بِهِمْ مِنْ عَنْمَ الشَّدَةِ وَالجَهْرِ الَّذِي

٣٥- وَبَاءَ بَرْقِ بَاطِلٍ بِهِمْ كَذَكُبِّ الصَّبْرِ

ورَبُوةٍ اجْتُشَقْ وَحَجِّ الْفَجْرِ

٣٩- وَبَيِّنَنْ مُ قَلْ قَلْ إِنْ سَكَنَا

وَإِنْ يَكُنْ فِي الْوَقْفِ كَانَ أَبْيَنَا

وَإِنْ يَكُنْ فِي الْوَقْفِ كَانَ أَبْيَنَا

وَا فَي عَلْمَ اللّهِ وَقَالِ الْحَقَّ الْحَقْلُ الْحَقَّ الْحَقْ الْحَقْلُ الْحَقْقُ الْحَقْ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقْقُ الْمَعْ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْحَقَالُ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْعَالِ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْحُومُ الْحُقْقُ الْحَقْقُ الْعُلْمُ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْعُلْمُ الْعُومُ الْحَقْقُ الْحَقْقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُمْلُ الْحُقْقُ الْعُلْمُ الْمُعْتُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُثَالِعُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُقُومُ الْمُؤْمِ الْمُعْتُ الْمُعْتِ الْمُعْتُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْتِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُعْتُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْمِلِ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُمْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْ

وَسِينَ مُسْتَقِيمٍ يَسْطُوا يَسْقُو

وَأَخْفِ تَكْرِيراً إِذَا تُشَدَّدُ

## الراءات

٤١ - وَرَقِّقِ السَّرَاءَ إِذَا مَا كُسِرَتْ
 كَذَاكَ بَعْدَالْكَسْرِ حَيْثُ سَكَنَتْ
 ٤٢ - إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلِ حَرْفِ اسْتِعْلاَ
 أَوْ كَانَتِ الْكَسْرَةُ لَيْسَتْ أَصْلَا
 ٣٤ - وَالْخُلْفُ فِي فِرْقٍ لِكَسْرِيُو جَدُ

## اللامات

٤٤ - وَفَخِّمِ اللَّامَ مِنِ اسْمِ اللَّهِ
 عَنْ فَتْحِ او ضَمٍّ كَ: عَبْدُ اللَّهِ
 وَحَرْفَ الإسْتِعْلَاءِ فَخِّمْ وَاخْصُصَا

الإطبّاق أَفْرَى نَحْوُ قَالَ وَالْعَصَا بَسَطَتَ مِنْ أَحَطَتُ مَعْ بَسَطَتَ وَالخُلْفُ بِنَخْلُقكُّمْ وَقَعْ بَسَطَتَ وَالخُلْفُ بِنَخْلُقكُّمْ وَقَعْ ٧٤ - وَاحْرِصْ عَلَى السُّكُونِ فِي جَعَلْنَا أَنْعَمْتَ وَالمَغْضُوبِ مَعْ ضَلَلْنَا ٨٤ - وَخَلِّصِ انْفِتَاحَ مَحْلُوراً عَسَى خَوْفَ اشْتِبَاهِهِ بِمَحْظُورًا عَصَى وَ وَرَاعِ شِدَّةً بِكَافُ وَيَ عَنْ كَ: شِرْكِكُمْمْ وَتَتَوَقَى فِتْنَةً ٥٥ - وَأَوَّلَى مِشْلٍ وَجِنْسٍ إِنْ سَكَنْ مَعْ قَالُوا وَهُمْ وَقُلْ نَعَمْ ١٥ - فِي يَوْم مَعْ قَالُوا وَهُمْ وَقُلْ نَعَمْ سَبِّحْهُ لاَ تُزِغْ قُلُوبَ فَالْتَقَمْ

### الضاد والظاء

٥٧ - يَظْلَلْنَ مَحْظُورًا مَعَ الْمُحْتَظِرِ
وَكُنْتَ فَظًّا وَجَمِيعَ النَّسِطَرِ
٥٨ - إِلَّا بِوَيْلُ هَلْ و أُولَى نَاضِرَهْ
وَالْغَيْظُ لاَ الرَّعْدُ وَهُودٌ قَاصِرَهْ
٩٥ - وَالْحَظُّ لاَ الْحَضُّ عَلَى الطَّعَامِ
وَفِي ظَنِينٍ الْخِلافُ سَامِي

#### التحذيرات

٦٠ - وَإِنْ تَلاَقَ عَا البَ عَانُ لاَزِمُ
 أَنْقَضَ ظَهْرَكَ يَعَضُ الظَّالِمُ
 ٦١ - وَاضْطُرَّ مَعْ وَعَظْتَ مَعْ أَفَضْتُمُ
 وَصَفِّ هَا جِبَاهُ هُم عَلَيْهِمُ

الميم والنون المشددتين والميم الساكنة

مَرْ نُونٍ وَمِنْ مِنْ نُونٍ وَمِنْ مِيمَ إِذَا مَا شُـدِدَا وَأَخْفِيَنْ مِيمَ إِذَا مَا شُـدِدَا وَأَخْفِينَ مِيمَ إِنْ تَسْكُنْ بِغُنَّةٍ لَدَى
 الْمِيمَ إِنْ تَسْكُنْ بِغُنَّةٍ لَدَى
 بَاءٍ عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ أَهْلِ الْأَدَا بَاءٍ عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ أَهْلِ الْأَدَا عَنْدَ بَاقِي الْأَحْرُفِ
 وَاظْهِرَ مُهَا عِنْدَ بَاقِي الْأَحْرُفِ
 وَاحْذَرْ لَدى وَاوٍ وَفَا أَنْ تَخْتَفِي

## التنوين والنون الساكنة

٦٥ - وَحُكُمُ تَنْوِينٍ وَنُونٍ يُلْفَى
 إِظْهَارٌ ادْغَامٌ وَقَلَبٌ إِخْفَا
 ٦٦ - فَعِنْدَ حَرْفِ الْحَلْقِ أَظْهِرْ وَادَّغِمْ
 فعينْدَ حَرْفِ الْحَلْقِ أَظْهِرْ وَادَّغِمْ
 فعينْدَ حَرْفِ الْكَلْمِ وَالْـرَّا لَا بِغُنَّةٍ لَزِمْ
 ٢٧ - وَأَدْغِمَنْ بِغُلْنَةٍ فِي يُومِنُ

الجزرية

إِلَّا بِكِـلْمَةٍ كَـ: دُنْيَا عَنْوَنُوا ٦٨ - وَالْقَلْبُ عِنْدَ الْبَابِغُنَّةٍ كَذَا الإخْفَالَدَى بَاقِي الْحُرُوفِ أُخِذَا

### المد والقصر

٦٩ - وَالمَدُّ لاَزمٌ وَ وَاجبِ أَتَى وَجَائِزٌ وَهُ وَ قَصْرٌ ثَبَتَا ٠٧٠ فَلاَزِمٌ إِن جَاءَ بَعْدَ حَرْفِ مَدّ سَاكِنُ حَالَيْنِ وَبِالطُّولِ يُمَدَّ ٧١ - وَوَاجِبٌ إِنْ جَاءَ قَبْلَ هَمْزَةِ مُتَّصِلاً إِنْ جُمِعاً بِكِلْمَةِ ٧٢ - وَجَائِزٌ إِذَا أَتَى مُنْفَصِلًا أَوْعَرَضَ السُّكُونُ وَقْفاً مُسْجَلًا

#### معرفة الوقوف

٧٧- وَبَعْدَ تَجْوِيدِكَ لِلْحُرُوفِ

٧٤- وَالإِبْتِدَاءِ وَهْى تُقْسَمُ إِذَنْ

٥٧- وَالإِبْتِدَاءَ وَهْى تُقْسَمُ إِذَنْ

ثَلاَثَةً تَامٌ وَكَافٍ وَحَسَنْ

٥٧- وَهْى لِما تَمَّ فَإِنْ لَمْ يُوجَدِ

تَعَلَّقُ أَوْ كَانَ مَعْنَى فَابْتَدِي

٧٥- فَالتَّامُ فَالْكَافِي وَلَفْظًا فَامْنَعَنْ

إلَّا رُؤُسَ الآي جَوِّزْ فَالحَسَنْ

الوَقْفُ مُضْطَرًّا وَيَبْدَا قَبْلَهُ

الوَقْفُ مُضْطَرًّا وَيَبْدَا قَبْلَهُ

٧٥- وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ يَجِبْ

وَلَا حَرَامٌ غَيْرُ مَا لَهُ سَبَبْ

# المقطوع والموصول وحكم التاء

٧٩- وَاعرِفْ لِقُطُوعِ وَمَوْصُولٍ وَتَا

فِي الْمُصَّحَفِ الإِمَامِ فِيمَا قَدْ أَتَى

٨٠ - فَاقْطَعْ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ أَنْ لَآ

مَعُ مَلْجًا وَلَا إِلَهِ إِلَّا

٨١- وَتَعْبُدُوا يَاسِينَ ثَانِي هُـودَ لَا

يُشْرِكْنَ تُشْرِكْ يَدْخُلَنْ تَعْلُوا عَلَى

٨٢ - أَن لَّا يَقُولُوا لَا أَقُـولَ إِن مَّا

بِالرَّعْدِ وَالمَفْتُوحَ صِلْ وَعَن مَّا

٨٣- نُهُوا اقْطَعُوا مِن مَّا بِرُوم وَالنِّسَا

خُلْفُ الـمُنَافِقِينَ أَم مَّنْ أَسَّسَ

٨٤ - فُصِّلَتِ النَّسَا وَذِبْحِ حَيْثُ مَا وَأَن لَّمِ الْمَفْتُوحَ كَسْرُ إِنَّ مَا ٥٨ - اَلانْعَامَ وَالمَفْتُوحَ يَدْعُونَ مَعَا وَخُلْفُ الَانْفَالِ وَنَحْلِ وَقَعَا وَخُلْفُ الَانْفَالِ وَنَحْلِ وَقَعَا رُدُّوا كَلْ مَا سَأَلتُمُ وهُ وَاخْتُلِفُ رَقَعَا رُدُّوا كَذَا قُلْ بِشْسَهَا وَالوَصْلَ صِفْ رُدُّوا كَذَا قُلْ بِشْسَمَا وَالوَصْلَ صِفْ رُدُّوا كَذَا قُلْ بِشْسَمَا وَالوَصْلَ صِفْ الْحَدُ خَلَقْتُهُ مُونِي وَاشْتَرُوْا فِي مَا اقْطَعَا مَلَ مَعَا اقْطَعَا أُوحِي أَفَضْتُمُ اشْتَهَتْ يَبْلُو مَعَا أُوحِي أَفَضْتُمُ اشْتَهَتْ يَبْلُو مَعَا كَانِي فَعَلْنَ وَقَعَتْ رُومٌ كِلَا مَنْ مَعَالَىٰ وَقَعَتْ رُومٌ كِلَا مَنْ مَا كَالنَّحْلِ صِلْ وَنُحْتَلِفُ عَلَىٰ وَقَعَتْ رُومٌ كِلَا اللَّعْرَا وَغَدَيْرَهَا صِلَا وَخُدْيَلِفُ فَيْلَا مَا كَالنَّحْلِ صِلْ وَنُحْتَلِفُ وَالنَّسَا وُصِفْ فَيْلَافُ وَالنَّسَا وُصِفْ فَيْ الشَّعَرَا الأَخْزَابِ وَالنَّسَا وُصِفْ فَي الشَّعَرَا الأَخْزَابِ وَالنِّسَا وُصِفْ

٩ - وَصِلْ فَإِلَّمْ هُودَ أَلَّن نَّجْعَلَ

 نَجْمَعَ كَيْلا تَحْزَنُواْ تَأْسَوْا عَلَى
 ٩١ - حَجُّ عَلَيْكَ حَرجٌ وَقَطْعُهُمْ
 عن مَّن يَشَاءُ مَن تَوَلَّى يَوْمَ هُمْ

 ٩٢ - ومَالِ هَا وَالَّذِينَ هَوُّلا

 تَحِينَ في الإِمَامِ صِلْ وَوُهِّلا

 ٩٣ - وَوَزَنُوهُمُ وَكَالُ وهُمْ صِلِ
 كذَا مِنَ ال وَيَ وَهَا لاَ تَفْصِلِ
 كذَا مِنَ ال وَيَ وَهَا لاَ تَفْصِلِ

#### التاءات

٩٤ - وَرَحْمَتُ الزُّخْرُفِ بِالتَّا زَبَرَهْ
 الأعْرَافِ رُومِ هُودَ كَافِ الْبَقَرَهْ
 ٩٥ - نعْمَتُهَا ثَلاَثُ نَحْلِ الْبَرَهَمْ

مَعًا أَخِيرَاتٌ عُقُودُ النَّانِ هَمَّ عَالَمُ وَرِ عَمَّانُ ثُمَّ فَاطِ رِ عَمْرَانَ لَعْنَتَ بِهَا وَالنَّ وِ عِمْرَانَ لَعْنَتَ بِهَا وَالنَّ وِ عِمْرَانَ الْقَصَصْ عِمْرَانَ الْقَصَصْ عَمْرَانَ الْقَصَصْ عَمْرَانَ الْقَصَصْ عَمْرِيَتْ بِقَدْ سَمِعْ يُحَصِّ تَعْرِيمَ مَعْصِيَتْ بِقَدْ سَمِعْ يُحَصِّ كُرِيمَ مَعْصِيتْ بِقَدْ سَمِعْ يُحَصِّ كُرُيمَ مَعْصِيتْ بِقَدْ سَمِعْ يُحَصِّ كُرُّ وَالْأَنْفَ الِ وَأَخْرَى عَافِرِ كُلَّ وَالْأَنْفَ الِ وَأَخْرَى عَافِرِ عَنْ جَنَّتُ فِي وَقَعَتْ وَكُلَّ مَا اخْتُلِفُ فَطُرَتْ بَقِيَّتْ وَابْنَتُ وَكَلِمَتْ وَطُرَتْ بَقِيَّتْ وَابْنَتُ وَكَلِمَتْ وَلَائْفَ الْحَرَافِ وَكُلُّ مَا اخْتُلِفُ وَلَكُمْ مَا اخْتُلِفُ جَمْعًا وَفَرْداً فِيهِ بِالتَّاءِ عُرِفْ حَمْد اللهِ وَالْتَاءِ عُرِفْ حَمْد اللهِ وَالْتَاءِ عُرِفْ حَمْد اللهِ وَالْمَدْ وَالْمَالْ وَالْمَدْ الْفِيهِ بِالتَّاءِ عُرِفْ حَمْد اللهِ وَالْمَدْ وَلَا الْحَدَا فِيهِ بِالتَّاءِ عُرِفْ حَمْد اللهِ وَالْمَدْ وَلَا فَالْمُولِ وَكُلُّ مَا اخْتُلِفُ وَكُلْ مَا اخْتُلِفُ وَكُلْ مَا اخْتُلُقُ وَلَوْدُ وَلَوْ وَلَوْدُ وَلَا فَا فِيهِ بِالتَّاءِ عُرِفْ حَمْد اللهِ وَالْمَدْ وَلَالْمُ وَلَا فَالْمِ وَلَالْمَا عُرَافٍ وَكُلُّ مَا الْحَدَا فِيهِ بِالتَّاءِ عُرِفْ حَمْدِ وَلَا لَعْمَالُولُ وَلَا فَالْمِلْ الْمُعْرَافِ وَكُلُّ مَا الْحَلَقِ وَلَا فَالْمِلْمُ الْمُعْرَافِ وَكُلُّ مَا الْمُعْرَافِ وَكُلُومُ وَلَوْلِهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُولِ وَلَوْلُولُومُ وَلَوْلُولُومُ وَلَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُولُومُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمَلُومُ وَلَالْمُولُومُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَوْلُومُ وَلَالْمُ وَلَا فَالْمُعُولُومُ وَلَا مِلْمُ وَلَا فَالْمُعُلِقُولُومُ وَلَالْمُ وَلَا فَالْمُلْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَا فَالْمُولُولُومُ وَلَا وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُلْفُولُومُ وَلَا لَمُولِلْمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَا ف

همز الوصل

ابْدَأْ بِهِمْزِ الْوَصْلِ مِنْ فِعْلِ بِضَمّ اِنْ كَانَ ثَالِثٌ مِنَ الْفِعْلِ يُضَمّ الْاسْمَاءِ غَيْرَ اللَّامِ كَسْرُهَا وَفِي الاسْمَاءِ غَيْرَ اللَّامِ كَسْرُهَا وَفِي الاسْمَاءِ غَيْرَ اللَّامِ كَسْرُهَا وَفِي الاسْمَاءِ غَيْرَ اللَّامِ كَسْرُهَا وَفِي وَامْرَاةٍ وَاسْمٍ مَعَ اثْنَيْنِ وَامْرَاةً وَاسْمٍ مَعَ اثْنَيْنِ إلَّا إِذَا رُمْتَ فَبَعْضُ الحَرَكَهُ إلَّا إِذَا رُمْتَ فَبَعْضُ الحَرَكَهُ إشَّارَةً بِالضَّمِّ فِي رَفْعٍ وَضَمّ الْخاتِمة الْخاتِمة

١٠٦ - وَقَدْ تَّقَضَّى نَظْمِيَ الْمُقَدِّمَةْ

مِنَّى لِقَارِئِ القُررَانِ تَقْدِمَهُ مِنَّى لِقَادِئِ القُررَانِ تَقْدِمَهُ مِنْ عُلْمَ أَقَافُ وَزَايٌ فِي الْعَدَدُ مِنْ يُحْسِنِ التَّجْوِيدَ يَظْفَرْ بِالرَّشَدُ مِنْ يُحْسِنِ التَّجْوِيدَ يَظْفَرْ بِالرَّشَدُ مَدُ لِلَّهِ لَهَا خِتامُ ثُمَّ الصَّلاَةُ بَعْدُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ الصَّلاَةُ بَعْدُ وَالسَّلَامُ وَمَا لِنَبِي النَّبِيِّ المُصْطَفَى وَالِهِ وَصَحْبِهِ وتابِعِي مِنْ وَالِهِ وَصَحْبِهِ وتابِعِي مِنْ وَالِهِ وَصَحْبِهِ وتابِعِي مِنْ وَالِهِ